وادحاؤه الحصف فلب ثكنه ايام لا بصروله ما كل ولدينسرب الأوكان دمشق لبدّا اسمه جبينا قال سالة لهُ النب في إلو ولا ما جنينيا ، فَعَالَ هَا نُذُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ لهُ الرُّبُ قُرُ مَا مُطلق لِل الزُّقاق الذي يُعتَم المستنفي المُتَ ى بِهُودَا زُجُلًا طُوسُوتِيًا يُنَّمَ شَاوُول النَّهُ هُوُّدُ ا هُ، يُصَلِّى فِيهُمَا سُكَا وُولَ يُصِلِّى إِذِرَاكِيةِ الرُّوْمِا رَجُهُلاً التيه چنينيا ، قَدُ دخل و وَضَع بَدُه عَلِيهِ لَكِما يُجودُ فالجاب حنينا وقال يارت ان فدسم عثيم ع هَذَ الرَّال مُل بِكِلامِ مَنْم بالوِّد بسبن مِن المُشرور بيرُوشلِم وهاهُمَا ابنتًا مَا لِهُ سُلطانًا مِن يُسَاءِ الْكَمَنَةِ الْ يُوبِّ كُلُمْن مَعُوما سِبِّك ﴿ فَمَال لَهُ الرَّبُ فَانْظِلَ اللهِ اللهُ الرَّبُ فَانْظِلَى اللهِ فاله للنا مُحَدّاد البيل سنى أمام الملوك والأمروي استرابل لافااريه كم مُؤمُرمُ العالم من السيك فانطلق حينية جنينيا وَجَاالِهِ اللَّالِيتِ وَوَضَّعَ يَدُ مُ وَالَّهُ عَلِيُو وَقَالِ لِمُراشَا وُول الجي رنبانيَنُوع المجيم

210 ويُسْرِ في مالدن حيضارال فيستاريه برفايًا سَاوُول فَكَالِعِيدِمُتَلِيّاتُ دُدّاوِجِ وَالْمَنْلِ عَلَيْكِمِيد دنيا. وسَال لهُ كُلِم عُطماً والكم عَ كَيْعُطوه إِمَّا هَا الدمشق للاالميا فل كالفؤ وعدر بالأونيَّا الميرو فَهُدِه الطريق بيستا بيترمُ ويشخصهم الي مُروشلم ؛ ال فاذكان مُنْطَلِقًا وقد بدأ يبلغ المحسن واذقد فاساه بعنته نود مزالتهاء ابر وعليه فسكط عل معدا الارص وتهم صوتًا يَعُول لهُ شَا وُول سَّاوُول لِيسَا وُا تَطُوُد نِي اللهُ لَهُ عِنْ عَلِيك الْ تَرَفْسُ الْجُمُّ، فَمَالُ ات بارب، مَعَال لهُ الرِبُ اناهُ ويَتُوع الناصِ لذِب انت تطرده ولكن قِرْفاً دُخل للدينة وهُنَاك تُصِلم عَلَهُ مِا يَسِعُ لَكُ النَّصِيعِ ؟ وال إِرْتِمِ الدِّيزِ كَانُوامَعُهُ يُسْكُونُ الطريق فكانوا وتوقا مبهوتين لانتم كانوا يشمون الصو فقط ولدمكونوا يرون اجدا مفض شاؤول مزالارص وعينا فمنتوجان ولويكن بسيرهما سياه فاستكوابيره